## الثمن السابع من الحزب الأول

وَإِذِ إِسْ تَسَمُّ فِي مُوسِىٰ لِقَوْمِهِ ، فَقُلْنَا أَضِرِب بِعَصَاكَ أَنْحَجَرَ فَا نَفْجَ رَتْ مِنْهُ الثَّنْتَا عَشِّرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أَنَّاسٍ مَشْرَبَهُ مُرَّ كُلُواْ وَاشْرَبُواْ مِن رِّزْقِ إِللَّهِ ۚ وَلَا تَعَـٰنُوَاْ فِي إِلَارْضِ مُفْسِدِ بِنَ ١٥ وَإِذْ قُلْتُهُمْ بَيْمُوسِي لَنَ نَصَبِرَ عَلَى طُعَامِ وَلِحِدِ فَادُعُ لَنَا رَبَّكَ يُحُزِّجُ لَنَا مِمَّا ثُنْبِتُ الْأَرْضُ مِنَ بَقُلِهَا وَقِتَّآبِهَا وَفُومِهَا وَعَدَسِهَا وَبَصَلِهَا ۚ قَالَ أَنْسَلْنَبُدِلُوُنَ أَلْذِكُ هُوَ أَذُنِي بِالَّذِكُ هُوَخَيْرٌ إِهْبِطُواْ مِصْرًا فَإِنَّ لَكُمْ مِسَا سَأَلُنُمْ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ وَبَآءُو بِغَضَبِ مِّزَأَنَّا وَ ذَا لِكَ بِأَنَّهُ مُ كَانُواْ يَكُفُرُونَ بِنَايَاتِ إِنَّهِ وَيَقُـ تُلُونَ أَلْنَابِيَئِنَ بِغَبْرِ إِلْحُقِ ذَالِكَ بِمَاعَصُواْ وَّكَانُواْ بِعَنْ تَدُونَ ۞ إِنَّ أَلْذِبِنَ ءَامَنُوا ْوَالْذِينَ هَادُوا ْوَالْنَصْرِي وَالْصَّلِبِينَ مَنَ- امَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاخِرِ وَعَلَ صَالِحًا فَلَهُ مُ وَأَجْرُهُ مُ عِندَ رَبِّهِمُ وَلَاخَوْفٌ عَلَبْهِمْ وَلَاهُمْ مَ بَحْنَ نُوْنَ ۞ وَإِذَ آخَذُ نَامِيثَلَقَّاكُمْ وَرَفَعَنَا فَوَقَكُمُ الطُّورَ خُذُواْ مَآءَا تَيْنَكُمُ بِقُوَّةِ وَاذَكُرُواْ مَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَنَّقُونَ ۞ ثُمَّ تَوَلَّيْنُم مِّنَ بَعْدِ ذَالِكَ فَلُولًا فَضَلُ اللَّهِ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُفْنُمُ مِّنَ أَكُولِي بِنَ ١٠٠٥ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْكُرُ وَرَحْمَتُهُ ولَكُفْنُهُم مِّنَ أَكُولِي بِنَ ١٠٠٥ وَلَقَدُ عَلِمُ ثُمُّ الذِبنَ اعْتَدَوْ الْمِنكُرُ فِي السَّبِّتِ فَقُلْنَا لَحَكُمْ كُونُو الْ فِرَدَةُ خَلِيبِ بِنَّ ﴿ فِحَالَنَاهَا نَكَالًا لِمَّا بَايْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوْعِظَةً لِلْأَتَّقِينَ ا وَإِذْ قَالَ